رايات الإسلام



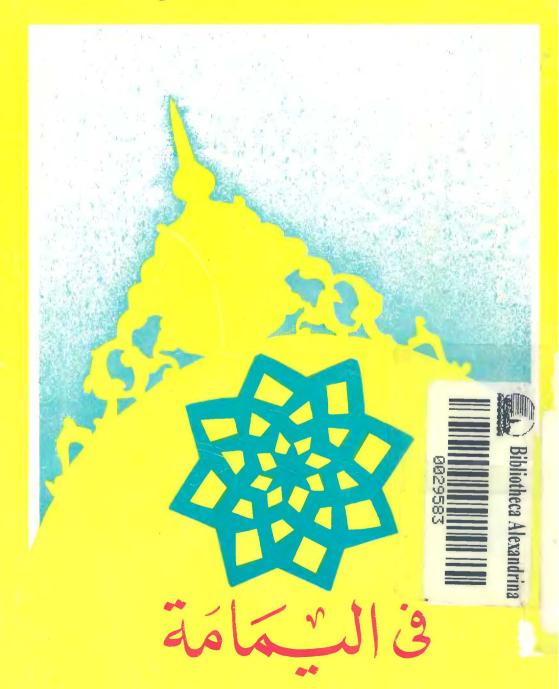

## رايات الإسلام



# في السيمامة

بقلم: وصفى آل وصفى

الطبعة الثانية



### رايات الإسلام

بَداً القَرْنُ السَّابِعُ الْمِيلادِيُّ والْعَرَبُ فِى شِبِهِ الْجَزِيرَةِ ضِعافٌ ومُتفرِّقُونَ ، يَطْغَى عَليهمُ الْفُرسُ بِالْعِراقِ – فِى الشَّرقِ . . والرُّومُ بِالشَّامِ – فِى الشَّالِ . .

وَبُعِثَ الرَّسُولُ عَلِيْكَ فَغَيَّرَ الإِسْلامُ حَيَاةَ الْعَربِ تَغْيِيراً

أَمَدَّهُمْ بِقَوَّةٍ حَقَّقتِ الْمُعْجزَات ، وَجَمعتْهُمْ - في ظِلِّ رَايَاتِهِ - طُمأُنِينَةٌ نَفْسَيَّةٌ تنْبعُ مِنْ سَمَاحَتِهِ . . وَحَاسَة بُطُولِيَّة تَبْعُ مِنْ سَمَاحَتِهِ . . وَحَاسَة بُطُولِيَّة تَبْعُمُهُمْ فَيهِمْ أَهْدَافَهُ الْعَظِيمَةُ . .

وَكَانَتُ « مَكَّةُ » الْمدينة الأُولَى فى شِبْهِ الْجَزيرةِ الَّتِي تَمْتدُّ حَوَالَى أَلْفِ كِيلُو مِثْرِ مِنَ الشَّرقِ إِلَى الْغَربِ . . وما يَزِيدُ عَلَى حَوَالَى أَلْفِ كِيلُو مِثْرِ مِنَ الشَّمَالِ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولِ عَلَيْ ذَلِكَ مِنَ الْجُنُوبِ إِلَى الشَّمَالِ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولِ عَلِيلِهُ ذَلِكَ مِنَ الْجَنُوبِ أَلِى الشَّمَالِ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولِ عَلِيلِهُ نَقَلت مُقَرَّ الْقِيَادَةِ الإِسْلاَمِيةِ إِلَى « يَثْربَ » الَّتِي أَصْبَحت تُعْرفُ باسْم « الْمَدِينَة » . .

وَتُوفِّى الرَّسُولُ فِي الْعَامِ الْحَادِي عَشَرَ الْهِجْرِيِّ - السَنَةِ ١٣٢ الْمِيلادِيَّةِ - فَتَتَابِعَ الْخُلُفَاءُ الرَّاشِدُونَ بِالْمَدِينَةِ ، ومِنْهَا خَرجَتْ راياتُ الإسلامِ لتُوحِّد شِبه الجَزيرةِ العَربيّةَ ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى الْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ. . تُبَشِّرُ الشُّعُوبَ بِالتَّحْرِيرِ وَتَطْحبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَعارِكَ وَتَرْفُ إِلَيْهَا الْعَدُلَ وَالْحريَّةَ . . وَتَصْحبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَعارِكَ فَالْدَةٍ مَا تَزَالُ أَخْبَارُهَا تُرْوى فَتُثِيرُ الإِعْجَابَ لَدَى الْقَادَةِ وَالْجُنُودِ ، وَتَعْرسُ الْعِزَّةَ فِي نُفُوسِ النَّاشِئَةِ . .

#### في اليمامة

١

فى الْعَامِ النَّامِنِ الْهِجْرَىِّ فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ مَكَّةَ الْمُكرَّمَة . . وَسُرْعَانَ مَادَخَلَ الْعَرَبُ فى دِينِ اللهِ أَفْواجاً وَانْتشَر الإسلامُ وَسُرْعَانَ مَادَخَلَ الْعَرَبيَّةِ ، مِنَ « الْبَحْرِ الأَحْمَرِ » إِلَى « الْخَلِيجِ فَى شِبْهِ الْجَزِيرَةِ الْعَربيَّةِ ، مِنَ « الْبَحْرِ الأَحْمَرِ » إِلَى « الْخَلِيجِ الْفَارِسيِّ » ومِنَ « الْمُحِيطِ الْهِنْدَىِّ » إِلَى حُدُودِ الإِمْبِرَاطُوريَّةِ النَّومَانِيَّة . .

لَكِنَّ الْوَحْدَةَ الَّتِي عَرَفَهَا الْعَرِبُ لَأَوَّلِ مَرَّةٍ فَى ظِلِّ الإسْلاَمِ لَمَّ تَلْبَثُ أَنِ اهْتَزَّتْ ، عِنْدَمَا ادَّعَى النُّبُوَّةَ «مُسَيْلَمةُ الْكَذَّابُ » . . وَعَددُ آخَرُ مِنَ الْكَذَّابِينِ !

ف الْفَتْرة الأَخِيرَةِ مِنْ حَيَاةِ الرَّسُولِ عَيَّالَةٍ ادَّعَى هَوُّلاَءِ الْكَذَابُونَ النَّبُوَّة . .

كَيْف ؟

نَظُرُوا إِلَى مَا جَاءَ الرَّسُولَ مِنْ نَصْرِ فَطَمِعُوا فِي أَنْ يَفُوزُوا هُمْ أَيْضًا بِالنَّفُوذِ الْوَاسِعِ وَالسَّلْطَانِ الْعَظِيمِ ، وَوَسُوسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدَّعُوا النَّبُوَّة لِيَكُونُوا كَالرَّسُولِ : كَلِمَتُهمْ مَسْمُوعَةُ وَأَمْرُهمْ مُطَاع . .

طَمِعُوا فِي السَّيْطَرَةِ عَلَى النَّاسِ لِيُشْبِعُوا رَغَبَاتِهِمُ الدُّنْيَويَّةَ ، وَنَسُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهِ يُؤَيِّدُ بِهِ رَسُولَهُ الصَّادِقَ الأَمِينَ . . والْمُؤْمنين . .

غَرَّهُم بُعْدُهُمْ عَنِ الْمَدِينَةِ حَيْثُ يُقِيمُ الرَّسُولُ عَيْنِكُم ، فَقَدْ ظَهَرُوا جَمِيعاً في أَرْضِ « الْيَمَنِ » و « الْيَمَامَةِ \* ». . ومَنَازِلِ « يَنِي أَسَد » . .

وَغَرَّهُمْ تَعَصُّبُ الْقَبَائِلِ وَكَثْرَةُ الأَعْوَان . .

كَانَتِ الْقَبائِلُ في الْيَمَنِ.. والْيَمَامةِ.. ومَنَازِلِ بَنِي أَسَدِ.. حَدِيثَةَ الْعَهْدِ بِالإِسْلامِ ، فَتَغَلَّبَ التَّعَصُّبُ لِلْقَبِيلَة ورُعمائِهَا ، الرَّاسِخُ في النَّفُوسِ مِنْ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّة ، عَلَى النَّفُوسِ مِنْ أَيَّامٍ الْجَاهِلِيَّة ، عَلَى النَّعَامة : من بلاد عد بالهرب من البحرين وعاصمتها حجر ، وسميت بالهامة نسة إلى الهمامة بت سهم بن طسم وقتحها حالد بن الوليد في عهد أبي بكر الصديق رضى الله عه في سه ١٢ للهجره وفيل في هده المعركة مسيّلمة الكذّاب

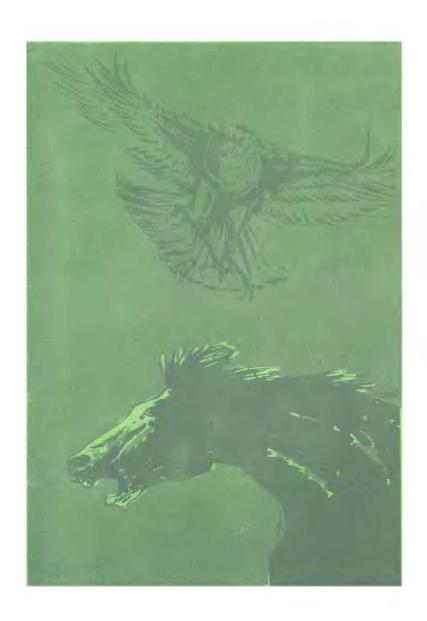

الإيمَانِ باللهِ وَرَسُولِهِ . .

لَمْ يَكُن الإِيمَانُ قَدِ اسْتَقَرَّ بَعْدُ فِى قُلُوبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ أَبْنَاءِ عَلَى الْكَذَّابِينَ وارْتَدَّتْ عَنِ أَبْنَاءِهَا الكَذَّابِينَ وارْتَدَّتْ عَنِ الْإَسْلاَم . .

وَخَفَّفَ الأَنْبِيَاءُ الْكَذَّابُونَ بَعْضَ الْفُرُوضِ الدِّينيَّةِ فَكَثُرَّ المُلْتُقُونَ حَوْلِهُمْ . .

قَالُوا لأَتْبَاعِهِمْ . . مَثلاً : إِنَّه لاَ دَاعِيَ لِلسُّجُودِ في الصَّلاَةِ !

وَقَالُوا لَهُمْ : إِنَّهُ لاَ دَاعِىَ لِدَفْعِ الزَّكَاةِ ! وَالنَّاسُ مَيَّالُونَ بِطَبْعِهِمْ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنَ الفُرُوضِ ، والإِيمَانُ وَحْدَهُ هُو الَّذِي يُحبِّبُ إِلَيْهِمُ الْحِرصَ عَلَى أَداثِهَا . . والإِيمَانُ لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَقَرَّ بَعْدُ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ مِنْ أَبْنَاءِ الْقَبَائِلِ المُرْتَدَّة . .

وَلَمْ يَخْلُ الْأَمْرُ مِنْ دَسَائِسَ أَجْنَبيَّة !

فَإِنَّ «كِسْرَى » الفُرْسِ، و « قَيْصَرَ » الرُّومِ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ مَصْلَحَةِ أَحَدِهِمَا أَنْ تَقُومَ عَلَى حُدُودِ دَوْلَتِهِ ، دَوْلَةُ عَرَبَيَّةٌ

مُتَّحِدَةٌ . . تَدِينُ بِدينِ جَدِيدٍ يَدْعُو لِعبَادَةِ اللهِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا شُرِيكَ لَهُ . . وَيَدْعُو لِلْمُسَاوَاةِ . . وَيَجْعَلُ لِلفُقَرَاءِ حَقًّا لَا شُرِيكَ لَهُ . . وَيَجْعَلُ لِلفُقَرَاءِ حَقًّا مَعْلُوماً في أَمْوالِ الأَغْنِيَاءِ . .

كَانَتِ الدَّوْلَةُ الْعَربيَّةُ الْمُتحِدَةُ خَطَراً على الإِمْبِرَاطُوريَّةِ الفَارِسيَّةِ والإِمْبِرَاطُوريَّةِ الرُّومانِيَّةِ ، كِلْتَيْهمَا ، يُهَدِّدُ بِتَحريرِ الفَارِسيَّةِ والإِمْبرَاطُوريَّةِ الرُّومانِيَّةِ ، كِلْتَيْهمَا ، يُهَدِّدُ بِتَحريرِ الفَّامِ مِنْ طُغْيَانِ العِرَاقِ مِنَ اسْتِبْدادِ الفُرْسِ وتَخْلِيصِ الشَّامِ مِنْ طُغْيَانِ الرُّومِ . .

وَلَمْ يَخْلُ الأَمْرُ أَيضاً مِنْ دَسَائِسَ يَقُومُ بِهَا يَهُودُ الْمَدينَةِ النَّدِينَ أَجْلاَهُمُ الرَّسُولُ عَلِيلِةٍ عَنْهَا ، بَعْدَ أَنْ تَكَرَّر غَدْرُهُمْ وَتَكَرَّرتْ خِيَانَاتُهُمْ . .

وفى الْعَامِ الْحَادِي عَشَرَ الْهِجْرِي تُوفِّى الرَّسُولُ عَلَيْكَةٍ ، فَظَنَّ الْكَذَّابُونَ الفُرصَةَ سَانِحَةً لِتَحْقِيقِ مَطَامِعِهِمْ . . وَأَشَاعُوا الْفَرْنَةَ فَى الدَّوْلَةَ الْعَربيَّةِ النَّاشِئَةِ . . وَتَسَبَّبُوا فَى «حُرُوبِ النَّاشِئةِ . . وَتَسَبَّبُوا فَى «حُرُوبِ النَّاشِئةِ . . وَتَسَبَّبُوا فَى «حُرُوبِ النَّاشِئةِ . . وَتَسَبَّبُوا فَى «حُرُوبِ

تَوَلَّى . . « أَبُو بَكْرِ الصِّديقُ » الْخِلافَةَ ، بَعْدَ وَفَاقِ الرَّسُولِ عَلَيْكِ فَإِذَا فِتْنَةُ الرِّدَّقِ الَّتِي أَشْعَلَهَا مُدَّعُو النَّبُوقِ فَى الْيَمنِ . . وَمَنَازِلِ بَنِي أَسدٍ . . تُهَدِّدُ الْمُجتَمعَ الإسلاميَّ النَّاشِئ . .

وإِذَا الْقَبَائِلُ الْقَرِيبَةُ مِنَ الْمَدِينَةِ تَخْرِجُ هِيَ الْأَخْرَى عَلَى الْوَحْدةِ الزَّكَاة . . الْوَحْدةِ الزَّكَاة . .

وَرَأَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يُهَادِنَ أَبُو بَكْرٍ مَا نِعِي الزَّكَاةِ لِيَسْتَعِينَ بِهِمْ عَلَى قِتَالِ المُرتَدِّينَ عَنِ الإسلامِ ، وَكَانَتْ حُجَّةُ لِيَسْتَعِينَ بِهِمْ عَلَى قِتَالِ المُرتَدِّينَ عَنِ الإسلامِ ، وَكَانَتْ حُجَّةُ النَّذِينَ يَرُوْنَ هَذَا الرَّأْيَ أَنَّ تِلْكَ الْقَبَائِلَ لَمْ تُرْجِعْ عَنْ إِيمَانِهَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّ خَطَأَهَا الْوَحِيدَ هُو رَغْبَتُهَا فِي التَّخلُّص من عِبْ وَرَسُولِهِ وَأَنَّ خَطَأَهَا الْوَحِيدَ هُو رَغْبَتُها فِي التَّخلُّص من عِبْ الرَّكَاة . لَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَضْعُفْ وَلَمْ يَتَهَاوَنْ ، وصَمَّمْ عَلَى أَنْ يَتَهَاوَنْ ، وصَمَّمْ عَلَى أَنْ يُؤَدِّي جَمِيعُ الْمُسلِمِينَ الزَّكَاةَ كَمَا كَانُوا يُؤَدُّونَها عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ . .

وَكَانَ جَيْشُ « أَسَامَةَ » مَايَزالُ مُقِيماً بالْمَدينَةِ لَمْ يَأْخُذ طَرِيقَهُ إِلَى الشَّامِ بَعْدُ ، فَطَلبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنَ الْخَلِيفَةِ أَنْ يُؤَجِّل بَعْثَهُ لِيَكُونَ قُوَّةً تُعِينُ الْمُسْلِمِينَ في صِرَاعِهمْ مَعَ مَانِعِي الزَّكَاةِ وقِتَالِ الْمُرتدِّينِ . .

كَمَا طَلَبَ آخُرُونَ أَنْ يُولِّى عَلَى الْجَيْشِ رَجُلاً غَيْرَ أُسَامةً ، يَكُونُ أَكْبَرَ سِنَّا وَأَكْثَرَ خِبْرَة . . إِلاَّ أَنَّ الْخَلِيفَةَ رَفَضَ الْمَطْلَبَيْن . .

وَلِبَعْثِ أَسَامَةَ قِصَّة . .

كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ قَدْ وَجَّه قُوَّةً صَغِيرَةً إِلَى حُدُودِ الشَّامِ ، لِتَأْدِيبِ فَرِيقٍ مِنَ الْعَربِ حُلَفَاءِ الرُّومِ . . اعْتَدُوْا عَلَى عَدَدٍ مِنَ الْمُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ وَقَتَلُوهُمْ . وَجَعَلَ قِيَادَةَ هَذِهِ القُوَّةِ لِوالِدِ أَسُامَةً . . « زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ » ، يَخْلُفهُ إِنِ اسْتُشْهِدَ « جَعْفُر بْنُ أَسَامَةً . . « وَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ » ، يَخْلُفهُ إِنِ اسْتُشْهِدَ « عَبْدُ اللهِ بْنُ أَلِيهِ بْنُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَعِنْدَ « مُؤْتَةَ » فُوجِيَّ المُسْلِمُونَ بِقُّاتٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الأَعَداءِ ، فَصَمدُوا لَهَا . . وَقَاتَلُوا قِتَالَ الْمُؤْمِنِينَ . . إِلَى أَنِ اسْتُشْهدَ

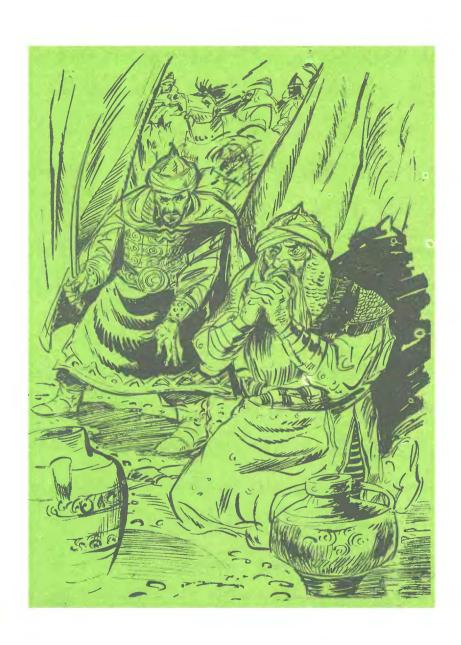

الْقُوَّادُ الثَّلاَئَةُ : زَيْدٌ فَجَعفَر . . فَابْنُ رَوَاحَة . .

وَأَرادَ الرَّسُولُ أَنْ يَحْمَى شِبْهِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّة فَسَارَ بِنَفْسهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى « تَبُوكَ » سَنَةَ تِسْع لِلْهجْرةِ ، يَقُودُ جَيْشاً عَظِيماً أَرْهبَ الأَعْداءَ وَأَرْغَمهُمْ عَلَى الانْسِحَابِ إِلَى مَا وَرَاء الحُدُود . ثُمَّ أَعدَّ عَلِيلِيَّةٍ جَيْشاً ثَانِياً كَبِيراً لِيسِيرَ إِلَى مُؤْتَةَ فَيثارَ الحُدُود . ثُمَّ أَعدَّ عَلِيلِيَّةٍ جَيْشاً ثَانِياً كَبِيراً لِيسِيرَ إِلَى مُؤْتَةَ فَيثارَ لِلأَبْطَالِ الثَّلاثة وإِخُوانِهِمْ ، وَوَلَى عَلَى هَذَا الجَيْش « أُسَامَة بْنَ لِلأَبْطَالِ الثَّلاثة وإِخُوانِهِمْ ، وَوَلَى عَلَى هَذَا الجَيْش « أُسامَة بْنَ زَيْدٍ » وَهُوَ فَى الْعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِه . . لِيشْرُفَ المُسْلَمُونَ بِانْتِصارِ الأَبْنِ كَمَا شَرُفُوا بِاسْتِشْهادٍ أَبِيهِ . . وَلِيَتَعَوَّدُ الشَّبابُ تَحَمُّلَ المَسْلُولَيَّةِ وَالقِيَامَ بِأَعْباءِ القِيَادَة . .

وَبَعْدَ وَفَاقِ الرَّسُولِ أَصَرَّ أَبُو بَكْرِ عَلَى أَنْ يَسِيرَ أَسَامَةُ إِلَى حَيْثُ بَعَثَهُ عَلَيْ المُعَادِيةِ الَّتِي مَرَّ بِهَا فِي طَرِيقِهِ إِلَى الشَّمَالِ وَرَدَّهَا عَنْ مُهاجَمَةِ المَدِينَةِ . شَاهَدَ مَوَّلا عِ الْجَيْشُ الكَبِيرَ النَّذِي يُغَادِرُ المَدِينَةَ ، والْفِتنَةُ مُشْتَعِلةٌ قَرِيباً وَبَعِيداً ، فَاسْتَنْتَجُوا أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَقْوِيا عُوعَلَى اسْتِعدَادٍ عَظِيمٍ . .

وَبَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً عَادَ جَيْشُ أُسَامَةَ مُنْتَصِراً ، وَدَخَلَ أُسَامَةُ الْمَدِينَةَ مُمْتَطِياً جَوَادَ أَبِيهِ الَّذِي اسْتُشْهِدَ وَ هُوَ يُقَاتِلُ مِنْ فَوْقِهِ !

لَمْ يَكَدْ جَيْشُ أُسَامَةَ يَبْتَعِدُ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْحُدُودِ الشَّالِيَّةِ لِللَّهِ عَلَى الْمُعْتَدِينَ ، حَتَّى تَحَرَّكتِ القَبَائِلُ القَرِيبَةُ مِنَ المَدينَة تُريدُ غَزْوَهَا !

فَفِي الْمَدِينَةِ يُصِرُّ خَلِيفَةُ الرَّسُولِ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ عَلَى جَمْعِ الرَّكَاةِ مِنَ الْجَمِيعِ ، وَمَا مِنْ وَسِيلَةٍ لإِرْجَاعِه عَنْ رَأْيِهِ سِوَى غَزْوِ الْمَدينَةِ !

زَحَفَتْ جُمُوعُ تِلْكَ الْقَبائِلِ لَيْلاً فَخَرِجَ المُسلِمُون عَلَى الإِبل لِصَدِّهِمْ . .

وَكَانَ بَعْضُ العُصَاةِ يَحْمِلُونَ قِرَباً مِن الْجِلْدِ نَفَخُوها وَرَبَطُوهَا بِالْحِبَالِ ، فَلَمْا الْتَقَى الْجَمْعَان ضَرَبُوهَا بِأَقْدَامِهِمْ فى وُجُوهِ الْإِبِلِ الَّتِي يَرْكَبُها المُسْلِمُون . وَأَقْزِعَ ذَلِكَ إِبِلَ المُسْلِمِينَ ، فَنَفُرتُ بِهِمْ عَائِدَةً إِلَى المَدِينَة !

وَقَعَ ذَلِكَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَباتَ العُصَاةُ يَحْسِبُونَ النَّصرَ حَلِيفَهُم..

أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَم تَفْتُر هِمَّتُه ، وبَاتَ يُعِدُّ أَهْلَ المَدينَةِ لِلْكَرِّ عَلَى مَانِعِي الزَّكَاة . وَقُبَيْلَ الْفَجِرِ خَرَجَ يَتَقَدَّمُ المُؤْمِنِينَ مَشْياً ، يَقُودُه مُ مُسْرِعاً إِلَى مُعَسْكُر القَبْائِلِ المُعادِيَة وَكَانَتِ المُفَاجَأَةُ تَامَّةً فَلَمْ يَتَمكَّنْ هَوُلاَءِ مِنَ المُقَاوِمَةِ وَتَفرَّقُوا مُنْهزمِين !

وَسُوْعَانَ مَا اسْتَتَبَّ الأَمْرُ حَوْلَ المَدِينَةِ ، وخَضَعَتِ القَبَائِلُ النَّاثِرَةُ وَأَطَاعت . . وأَوْفَدت رِجَالَها يَحْمِلُون الزَّكَاةَ إِلَى خَلِيفَةِ النَّاثِرَةُ وأَطَاعت . . وأَوْفَدت رِجَالَها يَحْمِلُون الزَّكَاةَ إِلَى خَلِيفَةِ الرَّسُولِ عَلَيْ فَلَ فَي الْمَدِينَةِ . وزَادت عَوْدة أُسَامة مُنْتَصِراً مِنْ قُوَّةِ المُسُلِمينَ ، فَبَدأً أَبُو بَكْرٍ يُوجِّه الجُيُوشَ لِلقَضَاءِ عَلَى المُوْتَدِينَ المُسْلِمينَ ، فَبَدأً أَبُو بَكْرٍ يُوجِّه الجُيُوشَ لِلقَضَاءِ عَلَى المُوْتَدِينَ واخْتَارَ «خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ» لِيُقاتِلَ بَنِي أَسدٍ ثُمَّ بَعَثُهُ إِلَى الْيَمَامَة .

كَانَ بِالْيَمَامَةِ أَقُوى القَبَائِلِ المُرْتَدَّةِ ، وَأَخْطَرُ مَنِ ادَّعَى النَّبَوَّةَ : «مُسَيْلَمة بْنُ حَبِيبٍ» الَّذِي أَطْلَق عَلَيْهِ الرَّسُولُ اسْم مُسَيلمةِ الكَذَّابِ . . فَبَعْثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ «سَيْفَ الله» «خَالِدَ مُسَيلمةِ الكَذَّابِ . . .

وَكَانَ خَالِدٌ قَبْلَ إِسْلاَمِهِ فَارِساً لاَ يُشَقُّ لَهُ غُبَارٌ ، وَقَائِداً

يُحْسَبُ لَهُ كُلُّ حِسَابِ!

فى مَوْقِعَة ﴿ أُحُدِ ﴾ قَادَ فُرْسَانَ ﴿ قُرَيْشٍ ﴾ ، واسْتَغَلَّ الفُرْصَةَ عِنْدَمَا خَالَفَ رُمَاةُ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَ الرَّسُولِ وَتَرَكُوا مَوَاقِعَهُمْ لِيَفُوزُوا بِالْغَناثِمِ مِنَ المُشْرِكِينَ المُنْهِزِمِينَ . . عِنْدَئِدٍ أَسْرَعَ خَالِدٌ يَدُورُ بِالْغَناثِمِ مِنَ المُشْرِكِينَ المُنْهِزِمِينَ . . عِنْدَئِدٍ أَسْرَعَ خَالِدٌ يَدُورُ بِالْغَناثِمِ مِنْ وَرَاءِ المُسْلِمِينَ وَهَاجَمَهُم هُجوماً مَالَ بِكَفَّة النَّصْرِ إِلَى جَانِبِ قُرَيْش !

وَف مَوْقِعَةِ « الخَنْدقِ » أَوْشَك أَنْ يَنْجِحَ مَرَّة ثَانِيَةً في مُفَاجَأَةِ المُسْلِمينِ !

فى الْعَامِ النَّامِنِ لِلْهِجْرةِ أَسْلَمَ خَالِدُ بْنُ الْوليدِ ، وبَعْدَ أَسْهُرِ خَرَجَ مُجَاهِداً فى جَيْشِ المُسْلِمِينَ السَّاثِرِ إِلَى مُؤْتَةَ . لَمْ يُولِّهِ الرَّسُولُ القِيادَةَ ، فَقَدْ كَانَ بِالجَيشِ عَدَدُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ الرَّسُولُ القِيادَةَ ، فَقَدْ كَانَ بِالجَيشِ عَدَدُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَبَقُوهُ إِلَى الْإِسْلام . وعِنْدَ مُؤْتَةَ دَارَ القِيَالُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَقُواتِ كَبِيرَةٍ مِنَ الأَعْدَاءِ واسْتُشْهِدَ القُوَّادُ الثَّلاثَةُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفُرُ بنُ أَبِي طَالبٍ وعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ . . وهُمُ القُوَّادُ النَّذِينَ وَجَعْفُرُ بنُ أَبِي طَالبٍ وعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ . . وهُمُ القُوَّادُ النَّذِينَ عَلَيْهِمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ . .

وَاحْتَاجَ المُسْلِمُونَ لِقَائِدٍ يُنْقِذُ المَوْقِفَ ، فَاجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ

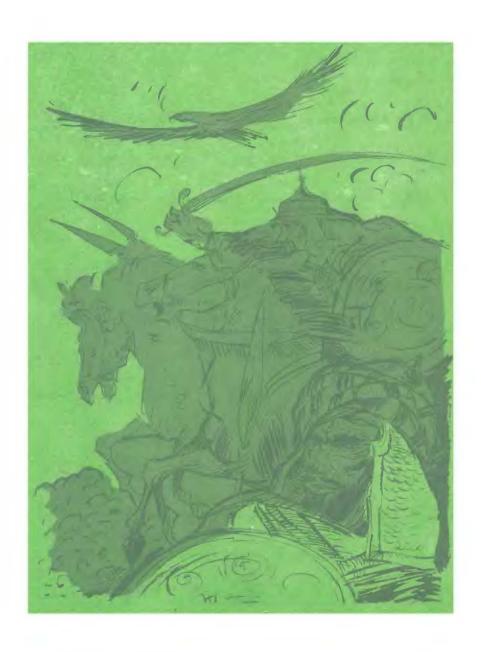

عَلَى اخْتِيَارِ خَالِد . . واسْتَطَاعَ خَالِدٌ أَنْ يَنْسَحِبَ بِالمُسْلِمينَ انْسَحِبَ بِالمُسْلِمينَ انْسَحَاباً مُشَرِّفاً . .

قَاتَلَ الرُّومِ وَحُلَفَاءَهُمْ مِنْ بَنِي غَسَّانَ إِلَى المَسَاءِ ، وفي اللَّيْلِ أَبْدَلَ مَواقِعَ المُجَاهِدِينَ . أَخَّرَ جُنُودَ المُقَدِّمَةِ وَقَدَّمَ مَنْ كَانَ خَلْفَهَا ، والَّذِينَ كَانُوا في المَيْمَنَةِ وضَعَهُمْ في المَيْسَرَةِ والَّذِينَ كَانُوا في المَيْمَنة . .

وأَرْسَلَ إِلَى الخَلْفِ جُمَاعَةً تُثِيرُ الغُبَارَ عِنْدَمَا يَبْدَأُ القِتَالُ ، وتَرَفَعُ أَصْواتَهَا بالتَّكْبِير. . وطَلَعَ الصَّباحُ فَفُوجِئَتْ كَتَاثِبُ الأَعْدَاءِ بقُوَّاتٍ مُخْتَلفةٍ تَقِفُ قُبَالَتَهَا ، وشَاهَدُوا الغُبَارَ مِنْ بَعِيدٍ وسَمِعُوا أَصْوَاتَ التَّكْبِيرِ . . فَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَدَداً كَبِيراً جَاءَ المُسْلِمينَ لَيْلاً ومَا زَالَ يَصِلُ تِبَاعاً !

وَلمَّا شَرَعَ خَالِدٌ فِي الانْسِحَابِ لَمْ يَتْبَعُوهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُونَ قَدْ أَعدُّوا لَهُمْ كَمِيناً! وَنَجَا خَالِدٌ بِالمُجَاهِدِينَ عَائِداً المُسْلِمُونَ قَدْ أَعدُّوا لَهُمْ كَمِيناً! وَنَجَا خَالِدٌ بِالمُجَاهِدِينَ عَائِداً إِلَى المُدِينةِ ، ومُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ حَمَلَ اللَّقَبَ العَظِيمَ : «سَيْفَ اللَّه اللهِ » . . بَعْدَ أَنْ دَعَا لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْكَ قَائِلاً : « اللَّهُمَّ إِنَّهُ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِكَ فَأَنْتَ تَنْصُرُه ! » . .

انْتَظَرَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنِ اسْتَراحَ جَيْشُ أُسَامَةَ ، ثُمَّ أَعَدَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فِرقَة مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ حَدَّدَ لِكُلِّ مِنْها مَكَاناً تَقْصِدُهُ لِتُقاتِلَ المُرْتَدِّينَ بِهِ . . وجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ عَلَى رَأْسِ الفِرْقَةِ الأُولَى التَّي وجَّهَا إِلَى مَنَازِلِ بَنِي أَسَد . .

وقَبْلَ أَنْ تَسِيرَ الفِرَقُ الإِحْدَى عَشْرَةَ إِلَى غَايَاتِهَا أَذَاعَ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ القَبَائِلِ كِتَاباً دَعَا فِيهِ العُصَاةَ إِلَى الرُّجُوعِ عَنِ الفِتْنَةِ ، وَحَذَّرَهُم مِنْ عَاقِبَةِ الإِصْرَارِ عَلَى الخَطَأ . .

بَعْدَ هَذِهِ الدَّعْوةِ السَّلْمِيَّةِ انْطَلَقَ المُجَاهِدُونَ لِمُعاقَبَةِ الَّذِينَ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهَا ، فَسَارَ خَالِدُ بْنُ الولِيدِ بِجُنُودِهِ إِلَى حَيْثُ اجْتَمَعَ بَنُو أَسَدٍ وحُلُفُاؤهُمْ حَوْلَ نَبِيِّهِمُ الكَذَّابِ «طُلَيْحَةَ بْنِ خُويْلِد الأَسَدِي» . .

وَبَدَأَ القِتَالُ لَمْ يَبْرُزْ طُلَيْحَةُ لِيَكُونَ عَلَى رَأْسِ جُنُودِهِ ، بَلْ أَقَامَ فَى خَيْمَتِهِ مُتَظَاهِراً. بِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ الوَحْىَ . . وتَرَكَ قِيَادَةَ أَتْبَاعِهِ

لِوَاحِدِ مِنْ رِجَالِهِ. فَلَمَّا هَجَمَ المُسْلِمُونَ مُكَبِّرِينَ ، وأَحَسَّ قَائِدُ المُرْتِدِّينَ نَخُطُورَةَ المَوْقِفِ.. أَسْرَعَ إِلَى خَيْمَةِ طُلَيحَة .. سَاَّلُهُ:

- هَلْ جَاءَكَ جِبْرِيلُ. . بِالْهَِحْى ؟ قَالَ طُلَيحَةُ وهُوَ يَلْتَفَّ بردَائِهِ :

-لأ..

رَجَعَ القَائِدُ لِلْمَيْدَانِ يُقَاتِلُ. فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ وعَلَى رِجَالِهِ الأَّمْرُ.. وَلَمسَ قُوَّةَ خَالِدٍ والمُسْلِمينَ عَادَ إِلَى ظُلَيْحَةَ يَسْتَعْجِلُهُ قَائِلاً:

- أَلَمْ يَأْتِكَ جِبْرِيلُ بَعْد ؟

قَالَ طُلَيحَةُ :

- لا والله . .

رَدَّ القَائِدُ وقَدِ اسْتَوْلَى عَلَيهِ الضِّيقُ:

- وإِلَى مَتَى نَنْتَظِرُ ؟ إِنَّهِمُ يَتَغَلَّبُونَ عَلَينَا !

قَالَ هَذَا وأَسْرَعَ إِلَى المَيْدَانِ ، فَإِذَا خَالِدٌ وَفُرْسَانُهُ يُحِيطُونَ بِبَنِي أَسَدٍ ومَنْ مَعَهُمْ مِنَ القَبَائِل . .

رَكِبَهُ الفَزَعُ ولاَذَ بِخَيْمَةِ طُلَيْحَةَ مُسْتَنْجِداً ، فَلَمْ يَنْجِدهُ النَّبِيُّ الكَذَّابُ . . ولَمْ يُطَمِئِنْهُ بِكَلاَمٍ مَعْقُول . . عِنْدَئِذِ صَاحَ الرَّجُلُ مُخَاطِباً قَومَهُ :

عِندُنِدُ صَاحَ الرَجِلُ مَحَاطِبًا قُومُهُ ! - انْصَرفُوا - يَاقُومُ . . إِنَّهُ كَذَّابِ !

وسُرْعَانَ مَا تَفَرَّقَ المُرْتَدُّونَ أَمَامَ سُيُوفِ المُسْلِمِينِ ! ومَرَّت جَمَاعةٌ مِنَ الفَارِّينَ بطُليْحَةَ فَسَأَلُوهُ مَاذَا يَفْعَلُونَ . .

بِمَاذَا يُجِيبُهُمْ طُلَيْحَةُ وقَدْ وَضَحَ كَذِبُه ؟ وَثَبَ يَرْكَبُ فَرَسَهُ ويَنْدَفِعُ هَارِهاً وهُو يَقُولُ: - مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلِي . . فَلْيَفْعَل ! عَلَى هَذَا النَّحْو كَانَتْ نِهَايَةُ الرِّدَّةِ في مَنَازِل بَنِي أَسَدٍ:

نِهَايَةً مُضَحِكَة !



أَخْمَدَ خَالِدٌ الفِتْنَةَ الَّتِي أَشْعَلَهَا بَنُو أَسَدٍ وحُلَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَاحَ يَجْمَعُ شَمْلَ النَّائِمِينَ ويُعَاقِبُ من اعْتَدُوا عَلَى المُسْلِمينَ حَتَّى دَعَاهُ أَبُو بَكْرٍ إِلَى المَدينَةِ لِيُكَلِّفَهُ بِالسَّيرِ إِلَى اليَمَامَةِ وقِتَالِ المُرْتَدِّينَ بِهَا . .

وَكَانَ الصِّدِّيقُ قَدْ بَعَثَ «عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ » لِقِتَالِهِ المُرتَدِّينَ فَي الْيَمَامَةِ وحَرِصَ عَلَى أَنْ يُعَزِّزُهُ فَأَرْسَلَ خَلْفَهُ المُرتَدِّينَ فَي الْيَمَامَةِ وحَرِصَ عَلَى أَنْ يُعَزِّزُهُ فَأَرْسَلَ خَلْفَهُ «شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَة » غَيْرَ أَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يَنْتَظِر كَى يُلْحَقَ بِهِ شُرَحْبِيلَ وَمَنْ مَعَهُ ، وأَسْرَعَ بِمُهَاجَمَةِ مُسَيْلَمَة . . يُرِيدُ أَنْ يَهْزِمَ النَّبِيَّ الكَذَّابَ وحْدَهُ ويَنْفَرَدَ بِالفَخْرِ والمَجْد !

وفى اليَمَامَةِ كَانَ مُسَيْلمةُ يَقِفُ مُتَأَهِّبًا وقَدْ بَلَغَ أَتْبَاعَهُ سِتِّينَ اللَّهَ مُقَاتِلٍ ، فَلَمَّا جَاءَ عِكْرِمَةُ مُتَسَرِّعاً أَوْقَعَ المُرتَدُّونَ بِهِ هَزِيمةً مُنْكَرَة !

غَضِبَ أَبُو بَكْرٍ لِمَا أَصَابَ المُسْلِمينَ نَتِيجَةً لانْدِفَاع

عِكْرِمَةَ ، فَوَجَّهَهُ هُوَ ومَنْ مَعَهُ لِمنْطَقَةِ « عُمَانَ » لِيَكُونُوا مَدَداً للقُوَّاتِ الَّتِي تُقَاتِلُ المُرْتَدِّينَ بِهَا . . ثُمَّ بَعَثَ إِلَى اليَمَامَةِ سَيْفَ اللهِ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ . .

وسُرْعَانَ مَادَارَتْ بِأَرْضِ اليَمَامَةِ مَعْرَكَةٌ مِنْ أَخْطَرِ المَعَارِكِ الَّتِي خَاضَهَا المُسْلِمُونَ في شِيْهِ الجَزيرَةِ العَرَبيَّةِ..

وفى البِدَايَةِ هَجَمَ أَتَبَاعُ مُسَيْلُمَةً هَجْمَةً شَدِيدَةً رَدَّتِ المُسْلِمينَ إلى الوَرَاء!

كَانُوا يُقِيمُونَ بِدِيَارِهِم ، لَمْ يُرْهِقْهُمُ السَّفَرُ ، عَلَى حِينِ أَقْبَلَ المُسْلِمُونَ مِنَ المَدِينَةِ غَرْباً إِلَى الْيَمَامَةِ شَرْقاً مُجْتَازِينَ مَسَافَةً طَويلَة . .

لَكِنَّ تَرَاجِعَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَسْتَمِر ، فَقَدْ أَنْقَذَ «خَالِدٌ» المَوْقِفَ بِعَبْقَرِيَّتهِ . صَاحَ فَى رِجَالِهِ يَأْمُوهُمْ بِأَنْ تُميِّز كُلُّ جَمَاعَةٍ نَفْسَهَا ، لِتَظْهَرَ شَجَاعَةُ الشُّجْعَانِ ويُعْرَف إِيمَانُ المُؤْمِنِينَ . . وَينكشِفَ الَّذِينِ يَضْعُفُونَ ويَنْهَزَمُونَ !

فَجَّرَتْ صَيْحَةُ خَالِد حَمَاسَةَ المُسْلِمِينَ أَفْراداً وجَمَاعَات . .

هَا هُمُ أُولاء الأَنْصَارُ يَثْبُتُونَ . وهَا هُوَ ذا قَائِدُهُمْ يُشِيرُ إِلَى المُرْتَدِّينَ ويَقُولُ :

- اللَّهُمَّ إِنِّى أَبَرُأُ إِلَيْكَ مِمَّا يَعْبُدُ هَوُّلاَءِ! ثُمَّ يُشِيرُ إِلَى المُسْلِمِينَ المُتَرَاجِعِينَ ، ويُضِيفُ:

- وَأَبْرَأُ إِلَّيْكَ مِمَّا يَصْنَعُ هَؤُلاَءَ !

ويُقَاتِلُ قِتَالَ الأَبْطَالِ.. ويَنَالُ الشَّهَادَة..

وهَا هُوَ ذا «زَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ» أَخُو «عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ» يَشْأَلُهُ رَجَالٌ مِنْ جَمَاعَتِهِ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِرِأْيهِ في المَوقِفِ...

َ غَيُجِيبُ عَلَى الفَوْرِ : فَيُجِيبُ عَلَى الفَوْرِ :

لاَ أَتَكَلَّمُ اليَوْمَ حَتَّى نَهْزِمُهم !

ويُقَاتِلُ قِتَالَ الأَبْطَالِ إِلَى أَنْ يُسْتَشْهَلَد. .

وَيتَقدَّمُ سَيْفُ اللهِ . . خَالِد . . يتَقَدَّمُ رِجَالَهُ وهُوَ يُنَادِى : « وَامُحَمَّدَاه » !

يَطْلُبُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يَحْمُوا ظَهْرَهُ، وَيَتَقَدَّم .. يَشُقُّ الطَرِيقَ إِلَى مُسَيْلُمَةً بِسَيْفِهِ، ومُسَيْلُمَةُ يَحْتَمِي لاَيَبُرُزُ لِقِتَالِ خَالِد . .

وَيَسْقُطُ رِجَالُ مُسَيْلُمَةً تَحْتَ ضَرَبَاتِ خَالِدٍ، ويَقْتَرَبُ خَالِدٍ، ويَقْتَرَبُ خَالِدٌ مِنْ مُسَيْلُمَةً أَكْثَرَ. فَيَركَبُ الفَزَعُ نَبِيَّ اليَمَامَةِ الكَذَّابَ ويَلُوذُ بِالفِرَارِ إِلَى حَدِيقَةٍ يَمْلِكُها ذَاتِ أَسْوَار ! ويَلُوذُ بِالفِرَارِ إِلَى حَدِيقَةٍ يَمْلِكُها ذَاتِ أَسْوَار ! ويَلُوذُ بِهِ أَتْبَاعُه . .

ويَمْضِي بَعْضُ الوَقْتِ والمُسْلِمُونَ يَبْحَثُونَ عَنْ مَدْخَلِ إِلَى الْحَدِيقَةِ غَيْرِ مُحَصَّنٍ فَلاَ يَجِدُونَ ، ثُمَّ إِذَا بَطَلُّ مِنَ أَبْطَالِهِمُ . . السَمُهُ «البَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ» . . يُنَادِي أَصْحَابَهُ قَائِلاً :

- أَلْقُونِي عَلَيْهِمْ في الحَدِيقَةِ! فلمَّا أَلْقَاهُ أَصْحَابُهُ عَلَى المُرتَدِّينَ قَاتَلَهُمْ حَتَّى اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْتَحَ بَابَ الحَدِيقَةِ..

وفى الحَدِيقَةِ دَارَ قِتَالٌ عَنِيفٌ قُتِلَ فِيهِ عَدَدٌ كَبِيرٌ جِدًّا مِنَ المُرتَدِّينَ ، جَعَلَ المُؤَرِّخِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الحَدِيقَة «حَدِيقَةَ المُوْت »!

وفِيهَا قُتِلَ مُسَيْلُمَةُ الكَذَّابِ! ورَفْرِفَتْ رَايَاتُ الإِسْلاَمِ عَلَى أَرْضِ اليَمَامَةِ، ومِنْ هُنَاكَ

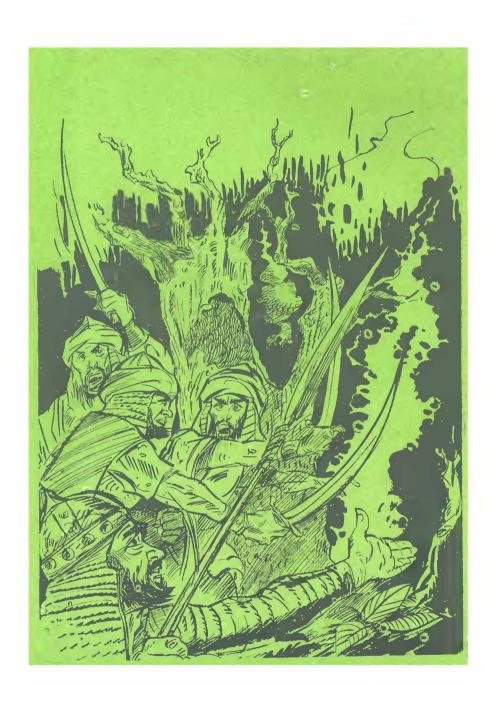

سَارَتْ بَعْدَ حِينِ إِلَى العِرَاقِ . . والشَّامِ . . والمُجَاهِدُونَ فَ سَبِيلِ اللهِ مِنْ حَوْلِهَا يُكَبِّرُونَ . . يَطْلُبُونَ الجَنَّةَ . . ويَنْتَصِرُونَ !

طيع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

## راياتالإسلام

- ١ في اليمامة
- ٢ في اليرموك
- ٣ في القادسية
- ٤ في عين شمس
  - ٥ في نهاوند
- ٦ في ذات الصواري
  - ٧ في المغرب
  - ٨ في الأندلس
  - ٩ في حطين
  - ١٠ في المنصورة
  - ١١ في عين جالوت



دارالمعارف

1.7 44/.1

97

1...